## حِكاياتُ أَلَفٍ لَيْلَةٍ

## الحاسك والمحسود

يقلم () عبد الحميد عبد المقصود رسيوم: () استساعتيل دياب المبراف () حمدي مصطفي

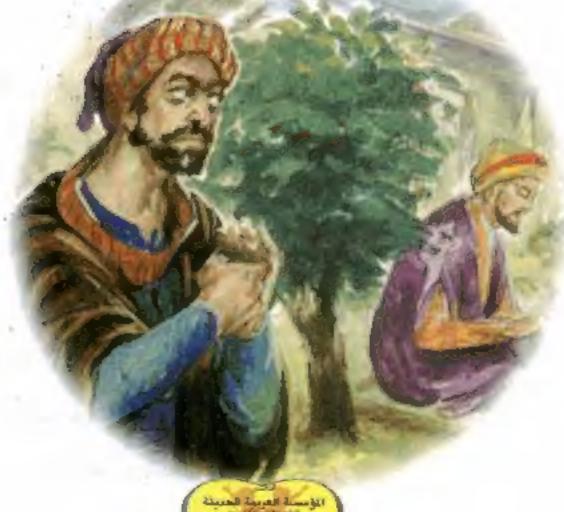

التؤسسة العربية الحبيثة تحد وبسرواتورج يد من الحد إدادية تقدرة حدادة يُحكَى أَنْ رَجُـلاً طَيْبًا كَانَ يَعِيشُ فَى إِحْدَى الْمَدُنِ ، فَى رَمَنِ مَضَنَى ..

ويُحْكَى أَنُّ هذا الرجل كان قانِعًا شَاكِرًا حَامِدًا ، راضِيًا بما قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ وَلِأُسْرَتِهِ ..

وكانَ لهذا الرُّجُلِ الطُّبِ جِارٌ مِلاصِقٌ لَهُ فَي بَيِّتِهِ ..

وكَانَ هَذَا النَّجَارُ سَنَيْئُ الْخَلُقِ ، شَيرُيرَ النَّفُسِ ، لا يَتَنْبَعُ ولاَ يرْضَى آبداً بما قسيَّمَةُ اللَّهُ له ، ولا يَكُفُّ عَنِ النَّظُرِ إِلَى ما فى آيْدِى جَارِه ، ولا يَكُفُّ عَنْ حَسَدِه لَحَظَةً مِنْ لَيْلِ آوً نهار ..

وقدْ بِلَغَ بِهِ الْحَسِندُ حَدَا جِعِلَهُ غَيْرٌ قادرٍ على تَنَاوُلِ الطَّعَامِ ، أَوِ الرُّاحَةِ وَالْمِنَّامِ ..

كلُّ هذا والرَّجُلُ الطُّيِّبُ الْمَحْسُونُ عَافِلُ عَنْ أَذَى جَارِهِ الشَّرَيرِ وحسنده له ، وكُلُمَا حسدَ الشَّرَيرُ جارَهُ ، وبالغَ في اذَاهُ ، تحسننَتُ حالَهُ ، وزادَهُ اللَّهُ خَيْرًا ..

وذاتَ يُومٍ عَلِمَ الرجُلُ الطَّيِّبُ أَنَّ جِارَه يَحْسُدُه ، ويُدَبِّرُ لِإِذَاهُ ، فحَرْنَ لَذَلِكَ حَرُّنَا شَدِيدًا وقالَ في تُقْسِه :



وهكذا رحل الرجّلُ الْمَحْسُودِ عَنِ الْمَدِينَةِ إلى مُدِينَةٍ آخْرَى بَعِيدةً ، حتى يستُتْريحَ مِن شَرَّ جارِهِ الْحاسدِ .

واشترى المحسود ارتضا في تلك المدينة ، ويدى له بيثا عاش فيه ، وكان في تلك الأرض بثر قديمة ، فاصلحها الرجل ، وعاش يعبد الله في هذه الأرض ويُخلص في عيادته ، ويتصدقُ على الفقراء والمحتاجين ، حتى شاع خبره ، والتشر ذكره بين الناس ، الذين تحبوه لصالحه وتقواه وكرمه معهم ..

ومَع شَرُورِ الأَيَّامِ ارَّدَادَ الرَّجِلُ المَّسْتُودُ ثَرَّاءً ، حتى أَصَلِيح مِنْ أَغْنَى أَهْلَ تِلْكَ الْمَدِيثَةِ ..

والْتَفَّ حَوَّلَهُ عَدَدُ كَيِيرٌ مِنَ الْقُقَراءِ ، قَراحَ الرَجْلُ الْمَحْسُودُ يُنْفِقُ عليهمٌ مِنْ أَمُوالِهِ ، وبَنَّى لَهمْ بَيُوتًا حُولَ بِيْتِهِ ، فعاشنُوا يَخْدُمُونَهُ ويَقْتَدُونَهُ بِأَرُواحِهمْ ..

ودَاتُ يُومِ وصَلَتِ الأَخْبِارُ إلى الْجِارِ الْحَاسِدِ الشَّرُيرِ ، بما صَارُ إليَّهِ حَالُ جَارِهِ الْقَدِيمِ ، والشُّراء الذي حبصل عليه في مَدِينَتِهِ الْجِدِيدَةِ ، فَازُّدَادَ حِقْدُهُ عَلَيْهِ ، وَقَرْرَ أَنَّ يَرْحَلُ إليَّهِ ،



مِنْ اللَّه وعِلاجِه لأَمْراضِهِمْ بِالدُّعَاءِ وَالْتَوْسُلُ إِلَى اللَّهِ ..
وَصَالُ الْحَاسِدُ الشَّرِيرُ إِلَى بِيْتِ جَارِهِ الْقَدِيمِ ، فَي صَدِينَتِهِ
الْجَدِيدةِ ، فَاسْتَقْبَلَهُ أَحْسَنَ اسْتَقْبَالَ ، وَأَكْرُمَهُ غَايَةً الإِكْرَامِ ...

وبعد أنَّ أكل الْحاسِدُ وشَرَبِ ، واسْتَراحَ مِنْ سَفَرِهِ ، قالَ لجارِه الْمُحْسَوْدِ ؛

- عِنْدِى لَكَ بِا أَخِي بُشِّرَى طَيِّبِةً ، وهي سَبَبِ سَفَرِي إلَيْكَ وقُدُومي عَلَيْك ، . فقال الْجارُ المحسنودُ :

- ما هذه النشري يا أخي ، بشرك الله ؟!

فقالَ الْجِارُ الحاسِدُ ، في مَكَّر ودَهَاء :

لا أَسْتَطْيِعُ أَنْ أَبُوحَ لَكَ بِهَا هُنَا ، مِعَ وَجُودِ كُلُّ هذا الْعَدَدِ
 مِنْ جِيرانَكَ الْفُقراءِ . . قَمُّ بِنَا تَمُشْيَى بِعَيدًا ، حتى لا يَسْمُعَنَا أَقْ
 يرانًا أَحَدُ . .

فقالَ المحسنُودُ:

ـ كما تحبُّ يا أخيى . . قُمْ بنا نَمُسْيِي بَعِيدًا . .

ونهض المحسنودُ ، فمشى مع جاره الصاسيدِ ، وهو لا يَدُري



بِلْ مُعْجِرَةً تَجِلُتْ فيها الْعِنَايَةُ الإِلْهِيَةُ بِهِ حَقًّا !!

فقد كانتُ هذه البِنْرُ القديمةُ المهجورةُ مستُغُونةُ بِقَبِيلَةٍ مِنَ الْجُنِّ الْمُؤْمِنِينَ الطَّيِبِينَ ، ولذلك فعندما سقط الْجَارُ الطَيِّبُ في البُينَ ، ولذلك فعندما سقط الْجَارُ الطَيِّبُ في البُينَ ، وحملوهُ على ايْديهمُ ، حتى لا يقع على الصنُحُور ويَمُوتَ ...

ثم أجْلُسُوهُ في قاع البِثْرُ ، وقَالُ آحَدُهُمْ :

- هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا الرُّجُلُ الطَّبِبِ ؟!

فردٌ عليَّه آخرٌ :

. Y -

فقال الَّجِنِّيُّ الأولُ :

- إنُّ هذا الرجل الطيب هو الْجارُ الْمُحَسِّودُ ، الذي هرب مِنْ جَارِهِ النَّهِ الْفُقَراءَ ، وانستنا ، فقرُب إليه الْفُقراءَ ، وانستنا بصلاتِه وذكْر الله تعالى .. وقد سمع به جارُهُ الْحاسدُ الْحقُودُ ، وبما صنارَ فيه مِن النَّعْمَة والثراء ، ولذلك جاء إليه ، فلما رأى ما هُو فيه مِن الْعِزُ رَادَ حَسِندُه لَهُ ، وحقَّدُهُ عَلَيْهِ ، ولذلك تحايلُ ل

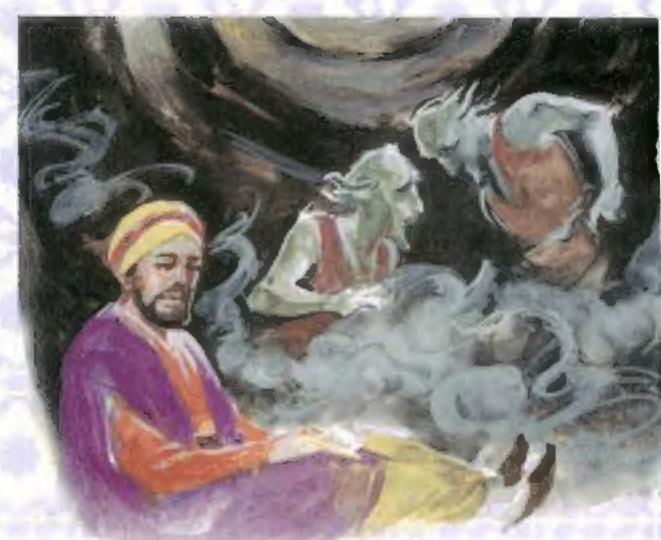

عليْه ، حتى رماهُ فى هذهِ الْبِثْرِ ، وهو يطُنُّ آنَّهُ قتلهُ ، ولكِنُ اللهَ نَجُاهُ .. فتعجُب جميعُ الْجِنُ داخلَ الْبِثْرِ منْ غَدْرِ الإِنْسانِ بأَضِيهِ الإِنْسانِ وحقْدِهِ عليْهِ .. واستَنْمَرُ الْجِنيُّ فى حَدِيثِهِ قَائِلاً :

- ومِنْ عَجَائِبِ الْمُصَادَقَاتِ أَنْ مِلِكَ مِدِيثَتِنَا قَدْ سَمِعَ بِخَبِرِ هَذَا الرُّجِّلِ الطَّيبِ الصَّالِحِ الذي عَاشَ يَعْبُدُ اللَّهِ فِي هذا الْمَكَانِ وجَمِعَ حَوْلَهُ الْفُقَرَاءَ ، وأَنْهُ قَدْ عَرَمَ عَلَى رَيَارَتِهِ غَدًا .

## فقالَ واحدًّ مِنَ الْجِنَّ :

- ولماذا يَزُورُ الملكُ جَارِنَا الطَّيْبَ الصَّالِحَ ؟! فقالَ الْجِنْي الأَولُ :

ــ لقدُّ عَرْمَ الْمَلِكُ عَلَى رَيَارِتِهِ مِنْ آجِلَ الْتِماسِ بَرَكَتِهِ ؟ لأَنُ لِلْمَلِكِ

ابِنَةُ مَرِيضَةُ بِمَرَضِ حَارَ الأَطِيَّاءُ فَى شَفَائِهِ . . فَقَالَ وَاحَدُ مِنَ الْجِنُ :

ـ وما هذَا الْمَرضُ الذي حَارَ الأَطِيَّاءُ فَى شَفَائِهِ ؟!

فقالَ الْجِنْيُ الأَوْلُ :

إن ابْنَة الْملك مسريضسة بالْجُنُون ، ولكنُ دُواعَهَا سَسَهُلُ
 وعلاجتها مُشِنُورٌ بإذْن الله على يَد جَارِنا الْعَابِد الطيّب ..

فقال واحدُ مِنَ الْجِنِّ :

وكيْفُ يكونُ علاجُها ؟!

فقالَ الجنيُّ الأولُ :

د في مَنْزل جارنا الطُيْبِ هَذَا قِطُّ أَمِنُونُ ، في آخِر ذَيْلِهِ نُقُطَةُ بِيْضَاءُ بِقَدْرِ الدُّرهَمِ .. وكلُّ ما عَلَى جارنا الطُّيبِ هذا هو أَنْ يأخُذَ مِنْ ذَيْلِ القِطُ سَبْعُ شَعْرات بِيُضَاءَ ، ويُبَخَّرَ بِها أَبْنَةَ الْمَلِك ،

فإنها تنْجُو بإِنْن الله منْ دلك المارد الْجِنْئَ ، الذي تلسّسها ، ولا يعُودُ إليْها ابدًا ، فَتَثْراً مِنْ جِنُونها بإِذْن الله .

سمع الْجَارُ الطَبِّبُ الْمحْسودُ كُلُّ مَا دَارَ بِيْنِ الْجَنِّ دَاخَلِ الْبِئْرِ مَنْ حَدِيثٍ عِنْ عَلَاجِ اللهُ الْمُحِنُونَة ؛ وحفظة جِيدًا في رأسه .. وفي الصنباح ساعدة الْجِنَّ على الْخَروج مِن الْبِئرِ .. ورأة جيرانَّة الْفُقراءُ وهو يخْرُجُ مِن الْبِئرِ الْمهجُورة سالنًا ، فعظم في اعْبُلهم، وزاد حليهم له ، بعد أنَّ آثركوا حفظ الله (تعالى) له ..

ومعد أنَّ طمَّان الجارُ الطُبِّ جِبرانهُ على سلامته توجَّه إلى بيُّته ، فامَّسك القطُّ الأسُّود ، وآخذ منْ ذيله سنَّع شعرات بيُضاء ، حفظها في جيْبِه .

وبعد قليل تحرك مؤكبُ الْمثل مُغادرا قصرُ الْحُكُم يَعَدُمُهُ الْوَزْراءُ وَأَكْرُاسُ . الْوُزْراءُ وَأَكْرُاسُ .

علمًا وصل الملك إلى معزل الجار الطيف المشعفود ، رحب به الجارُ المحسنودُ عابة التُرحُبِ . وقال له

۔ هل تسلمح لی ایُها الملك انْ انكاشتك بسبب قُدُومك إلى ، وزیارتك لی ؛ هی هذا الوقت بالدُات ؛:

فتعجُبِ الْملكُ في نفْسه وقال

قَلُ ائِهَا الشَّنْخُ الطيبُ

فعال الجار الطنبُ الْمَحْسُودُ .

سلقدٌ جِئْت لزيارتي ايُها الْملكُ ، وفي نفُسك انُ تستُ الذي عنْ عِلاج لابِّيتك الْمريضة ..

فارّْداد تعجُّبُ الْملك وقال ·

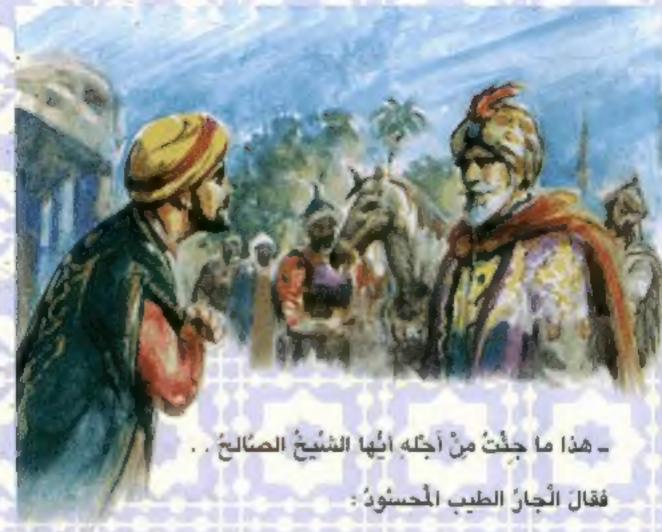

أرْسلْ مَنْ يُحْضِرُ ابْنَتْكَ إلى هُنَا أَيُّهَا الْملكُ ، قَأَنَا أَرْجُو مِنَ اللهِ
 أرْسلْ مَنْ يُحْضِرُ ابْنَتْكَ إلى هُنَا أَيُّهَا الْملكُ ، قَأَنَا أَرْجُو مِنَ اللهِ
 أنْ يَكُونَ شَفِاؤُهَا في هذه المناعَةِ عَلى يَدَى ...

فَقْرِحُ المَلكُ مِنْ كَلامِ الْجَارِ الطَّيْبِ ، وأَرْسَلَ بَعْضَ أَعُوانِهُ لِإِحْضَارِ ابْتُنَهُ ، ... فلما حَضَرَتِ ابْنَةُ الْمَلِكِ ، آجُلستها الْجَارُ الطيبُ ، وأخْرجُ شَعَراتِ الْقِطِّ الْبَيْضِاءَ وحَرِقَها ، ثمّ بَحُرها بها ، فَشُغَيْتِ الْفَتَاةُ فَى الْحَالِ ، بإذْنِ الله ، وزالَ عَنْها الْجِنُونُ ، فعادتُ إلى حالتها الطَّبِيعِيَّة .. فرحَ الملكِ فرضا شديدًا ، لمَّا رَأَى البُّلْتَهُ عَادَتُ إِلَى صَالَتِها الطبيعيَّةِ .. ثُمُّ النَّقَتَ إلى أكابر دُولَتِهِ قَائِلاً :

ـ لقدُ شَنَقَى هذا الشَّنَيْخُ الطيِّبُ ابْنَتِي ـ بِإِذْنِ اللَّهِ ـ مِنْ مَرَضِ حارَ فِيهِ الأَطِبُاءُ ..

فقالُ الْجميعُ :

ـ هذا صحيحُ ..

فقالُ المُلكُ :

\_ كَيْفَ أَكَافِئُ هَذَا الرُّجُلَ الصَّالِحَ عَلَى شَيْفَاءِ ابْنَتِي ۗ إِنَّ كُلُّ امُوالِى لِنْ تُوفَيْهُ حَقَّهُ ..

فقالَ وُرْيِرُ الْملكِ :

. إِنَّ اقْتَصْلَ مُكَافَاً مِلهُ بِا مَوْلاِي ، أَنْ تُزُوجَهُ ابْنَتُكَ ، لأَنْ مَنْ شَوْاهَا هو الأَحْقُ بالزُواج مِنْها ..

فقالَ الْمِلكُ :

- حقًا .. إِنَّ مَنْ كَانَ سَبِبًا فَى شَفَاءِ ابْنَتَى آحَقَّ بِالرُّواجِ مِنْها .. وهكذا تزوَّجَ الْجِارُ الطيِّبُ المَّسُودُ مِنَ ابْنَةِ الْمَلِكِ ، وانْتُقَلَ



وهكذا صنارَ الْجارُ الطَّيِّبُ المَحْسُودُ مَلِكًا للْمَمَلِكَةِ ، وَحَاكِمًا لَهَا ... وذاتَ يُومِ كَانَ الْمَلْكُ الْجِدِيدُ فِي مَوْكِبِهِ يطُوفُ ارْجَاءَ الْمَمْلِكَةِ ،

ومعه كبارُ رجال الدُوْلة ..

وتصادف مُرُورُ الْجارِ الْحاسِدِ في ذلك الوقَّت بشوارعِ الْمدِينَةِ ، فلَما راهُ الْملِكُ عَرَفَهُ ، والْتفتَ إلَى قَائِدِ حَرَسِهِ قَائِلاً :

\_ أَحْضِرُ هذا الرَّجِلُ ولا تُقْزِعُهُ أَوْ تُحَفَّهُ ..

قلما أَحْضَرَ قَائِدُ الْحَرِسِ الْجَارَ الحَاسِدُ السَّرِيرَ ، وأَوْقَفَهُ بِيْنَ يَدَىُ جَارِهِ الْمَحَسُودِ ، الذي صارَ طَكِّا ، قَالَ لَهُ :

ـ هل غرفتني ١٢

أَنَّا جِارُكَ الذَى طَالَمًا حَسَنَدُتُهُ ، بِسَبِبِ حَسَنَبِكَ لَى صِيرَتُ مَلِكَ هَذَهِ الْبِلَادِ ، وَلِذِلْكَ فَأَنَا لَنُّ أَكَافِئُكَ إِلاَّ بِكُلِّ خُيرٍ . . لقدْ عَفُوْتُ عَنْكَ ، بِرَغُم أَنْكَ كُنْتَ كَثِيرُ الإستَاءَةِ إِلَى ، وقدْ حاولُتَ قَتْلِي . .

وأمر الْجِارُ الْمحْسُودُ الطيبُ أَنْ تُصَدِّرَفَ الأَمْوالُ والْهَدايَا لجارهِ الْحاسِدِ الشُّرِيرِ ، الذي طالما أَسَاءَ إِلَيْهِ . .

( ثمت )